كتب فان اصفي ركارعلاج بيدتوادركن معب فراخله المراكب ا

# علماء الاسمدم في الاندلس

عاسرة القاها السيد

عالمنا

في تادي جمية الشبان المسلمين ـ بالعاهرة

باسم جعية فو المداية الاسلامية ك

يلها حطة في موصوح

لماذا محتفل بذكرى الهجرة النبوء؟

القاها الاستاذ الاسيد محدة الماد الميد معين مدة الماد الميد معية المعاد الميدس معاد مرة المي منة ١٢٤٧

1484

版图: "这位"

# علماء الاسلام في الاندلس

الله شورد کا

ا عاما السا

عيل المنابعة

في زادي جمعه الشمان المسامين ـ مانه هرة

ماسم حمدة رالمداية الاستمان به

الداهرة

1481

النائمة النائمة المنافقة المنا

# هو حقوق الطبع محفوظة ﴾

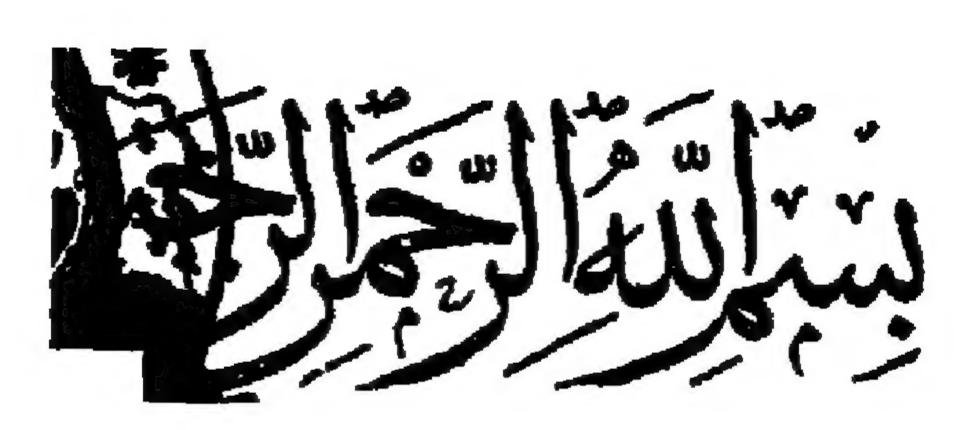

- به ته رب عالمي هر رسل الآسي مي مر

ا بها السادة ،

خد تمكم عن أمة من أهل العلم عاشوا في السناس الخالية . ولا أقصد بحديثي عنهم الدعوة الى أن نأخذ بكل مظهر من مظاهرهم ، أو نقتدى على كل أثر من آثارهم ، فان لكل جيل سرة اوائك نأذا ، ولكل دولة لبوحه ، ولنما هي نظرة نلقيها على سيرة اوائك العلماء من الماحية التي يتمثل فيها أدب الاسلام و تتراءى فيها لهمة البيلة ، وهي ناحية لا تختلف باختلاف المواطن ، ولا تبدر مد تبدات الاجيل

واذا كانت بلاد الاندلس قد احيط بها، وتناصت ظلال الاسلام من أقطارها، وكان على علمائها لذين شهدوه يوم كانت تتقلص نصيب من التبعة غير فيل، فمحن انما نحدثكم عن العماء الذين ظهروا أيام شباب الدولة الاسلامية وكانوا العضد الاقوى في بسط سلطانها وافامة معالمها، أو تحدثكم عن أفراد من العلماء نشأوا أيام هموط تلك للدولة، وقضوا من واجب العلم والارشاد ما استطاعوا، واكنهم وجدوا في الآدان وقراء وعلى

الابصار غشاوة « و اذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُتَرَفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميراً »

وسبب نهضة العلوم الاسلامية بالاندلس كا تزهو العلوم بين الامة وتضرب أشعتها في طول البلاد وعرضها، منى هيأ الله لها من أمرها سببين اثنين : هما صحة طرق التعليم، ثم ما تكون عابه الدولة من كياسة وشعه بر بقيمة العلم ورجاله المصلحين

أما صحة طرق التعليم فعي التي تنهض بطلاب العلم الاذكياء الى أن يرمخوا في فهم اصول الشريعة وتعرق مقامدها في وقت غير بعيد ، فيتيسر اطالب هذه العلوم أن يبلغ فيها أشده وهي لا يزال في عنفوان شبابه ، فيتصد كى للتدريس أو التأليف أو الدعرة وعزمه في قوة ، وهمته في نشاط ، وفؤاد، في ذكاء

و ما كياسة الدولة ويقظتها لما في علوم الاسلام من سنن الرقى وسعادة الحياة فذلك ما يجعلها تعمل على نفاقها ، وذلك ما يدعو الى التناس في طلبها ، فلا يلبث الناس أن يروالاهل العلم مواقف شريعة وآثاراً فاخرة ، وما هذه المواقف والآثار الا عصمة للعقول من أن تضل ، ووقاية الدولة من أن تستخف بالشرائع فتمة تها لامة وتشقى أ

قد يخرج من بين التعاليم الملنوية ، أو يظهر في عهد الدولة الجافية أفراد يسمو بهم صفاء الفطرة أن يكون علمهم غزيراً متناطقاً ، وتفكيرهم موزوناً مثمراً ، ولكنى انحد ت عن الثقفة الفائقة تسود بين طلاب الملم ، فهذه لا تظفر بها لمعاهد والمدارس الاسلامية لا أن تستقيم طرق التعليم ، ويكون اولو الامر ممن يرجون لله وقارا

اذا اجتمع هذان الامران: سداد نظام التعليم، وسالامة ضمير الدولة، سعدت هذه المعاهد والمدارس وأطلعت من أعلام الهداية وحماة الفضيلة خلقاً كثيراً

وقد كان منهج التعليم في بلاد الاندلس جيدا ، وكان رجال ررك في أعلب أحوالهم ينطوون على ضائر سليمة وسر "ر مطمئنة بالامان

لعنى بجودة منهج النعليم انهم كانوا يسيرون فى . ١٠٠٠ مدا على طريقة المبحث في نفس العلم والغوص على المار مرري على المناقشات اللفظيمة من مجهرد من مرري مري من به في مناجة الى انفاقه فى حقائق العلم ، وان حقائق العلم لشى كثير ولا يغيب عنا أنهم ابتلوا في أواخر حياتهم كم ابتلى غيره بشى من هذه المختصرات ، واخنت المناقشات في أفاظ المؤادين بشى من هذه المختصرات ، واخنت المناقشات في أفاظ المؤادين بشن طرقا من أوقائهم ، واكن لم تشنيد كما المناقشات في أفاظ المؤادين

منذ زمن ، و وشكت ان تصير دون المباحث الاصلية في العلم حجابا مستوراً

وأما احتفاء امراء الاندلس بعلوم الاسلام فأن تاريخهم بنطق بأنهم كانوا يعملون لحياتها وعائها، ويوجهون عنايتهم الى الاستكثار من رجالها، ولهذه العناية مظاهر شتى:

من هذه المظاهر رعايتهم لمقامات العلماء ، ونظرهم اليها بعطف واحترام . قال أبو عبد الله المقرى في وصف الانداس : « وان ملوكها كنوا يتراضعون الملائها وبرفعون أقدارهم » وسنسوق الى حضراتكم في بعض الفصول الآتبة وقائم تشهد بان الراء الاندلس كانوا يجلون علماء الشريعة ويحتدلون منهم الامر بالمعروف والنه عن المنكر ولو كان وهظهم غليظاً خشنا ، ذلك لأنهم يحسود منهم الاخلاص حبن ينهون رحين يأمرون ، وشأن المخاص يوالمناد قول الحق أن ترمقه القلوب بمهابة وان كانت مطبوعة على فسة واستداد

ومن هذه المظاهر حملُهم أهل العلم على التأليف في علوم الدين ، وتلقيهم للمؤلفات القيمة بما شأنه أن يبعث الهم عن الاتيان أمثالها . وأذكر في هذا الباب أن بعض علماء المالكية بالعراق شرع في تأليف مهاه الاستيعاب وقصد فيه الى جمع أقد ال

لامام مالك خاصة لا يشركها بقول أحد من أصحابه ، وكتب منه خسة أجزا. ، ثم ادركه الموت وهو لم يتمه الله ، ووقعت هذه الاجزاء الى الحكم بن عبد الرحمن الناصر غاءجب بها واقترح على أبي بكر القرشي وابي عرو الاشبيلي ان يكلا دندا الكناب وفتح مها دار كتبه للبحت والنقبب ، فاكلاه في مائة جزه ، ولما قدماه البه ابتهج به مروراً ، وقلدهما منصب الشورى في مجلس القضاء . على أن أول الاستاذين الؤلفين وهو او بكر القرشي لم يزد عمره يوم و تي هذا المنصب على ثلاثين سنة

ومن هذه المظاهر أن في الامراء أنفسهم من كانوايقبلون على درس علوم الشريعة درسا وافياً ، كعبد الرحم الروسط والحكم ان عبد الرحم الدحم الماوائن ان عبد الرحم الماوائن شرقى الانداس ومنهم من كانوا بمقسرن عباس يتعاور فيها أهل العلم بحضرتهم ، وقد كان للمنصور بن أب عو بحس في كل اسبوع ، يجتمع فيه أهل الدلم للمناظرة بحذرته مراز بعد الاحين اسبوع ، يجتمع فيه أهل الدلم للمناظرة بحذرته مراز بعد الاحين المناطرة بحذرته مراز بعد الاحين المناطرة بحذرته مراز بعد الاحين المناطرة بحد رحم مجاهداً في سبيل الله

وعما نمض بالعلوم في الاندلس اقبال أس العمل على الرحلة الى الشرق، ويقيدون فيه الثهرد والسنين، ثم يعودون الى أوطانهم عا بتحدد من علم نائم أو رأي راجح أو استنباط بد ، وقدا على حدة عالم كبير من قدماء م والإ مجد له ورد

يرحل علماء الاندلس الى الشرق ، وريما علا الرجل حقيبته من العلم ، أو يبلغ في الاطلاع على البلاد ما استطاع ، ينقلب الى وطنه ليبت ما استفاد من علم ، أو يحدث بما شاهه من أحوال وآثار

وكان هؤلاء الراحاون يؤثرون المود الى أوطاتهم على الافامة بالشرق الا قليلاً ذكر منهم ابن مالك وأبا حيان وأبا بكرالطرطوشي وأبا القامم الشاطبي الامام في علم القراآت ، فان ابن مالك استوطن دمشق ، والثلاثة بعده استوطنوا القاهرة الى أن استلمتهم يد المنون

وعن وردوا الشرق وبتسم فى وجوههم ثم أبوا الأأن بمودرا الى وطنهم القاسم بن محمد بن سيار، فقعه لقى هذا الاستاذ في مصر حظوة بالغة ومقاما كرعاً، رعزم مع هذا على الاياب الى بلده بالاندلس، ولما قال له المعلامة محمد بن عبد الحسكم: اقم هندنا فنات تعتقد رياسة ويحتاج الناس اليك، أجابه يقوله « لا به من الوطن » لان مقاليد الامور فى وطنه بيسد دولة رطنية لا تنظر الى من يعود اليها من الشرق بعين الربسة، فتعجّر الى نفيه من الارض أو تضرب الشرق بعين الربسة، فتعجّر الى نفيه من الارض أو تضرب عليه حصاراً من عيون الرقباء وآذان المنحسسين

## ﴿ مَكَانَة علماء الانداس في العلوم الاسلامية ﴾

كانت علوم الشريعة يوم فتحت الانداس انما هي القرآن يتلى ، والحديث يروى ، وبصائر عرفت روح الاسلام واهتدت طرق الاستنباط ، فكان من الميسور لها أن تفصل لكل واقعة حكما صالحاً

وكانت الجيوش الفاتحة للاندلس تحمل في اجنحتها رجالا تفقهوا بين ايدي اسح البرسول الله عليه وحد بن اوس الانصاري وزيد والمفيرة بن أبي بردة العذري وحد بن اوس الانصاري وزيد ابن قاصد وعبد الرحمن الغافقي . ومن المروف في التاريخ ان عرابن قاصد وعبد العزيز أرسل عشرة من علماء النابعين ليفقهوا أهل ابن عبد العزيز أرسل عشرة من علماء النابعين ليفقهوا أهل إفريقية في الدين ، وأن من هؤلاء العلماء من دخلوا الانداس لارل فتحها ، مثل بكر بن سوادة وحيان بن أبي جبلة

وورد الاندلس من غير هؤلاء رجار أونوا العلم بالقرآن والسنة فانبثت في الله البلاد مباديء الدبن الحنيف ، ولكن مدافعة الاعداء في الخارج ، ونورات الزعماء الطامحين الى الرياسة في الداخل ، جعلت البلاد في حركات حربية عنيفة ، وانما ينهض العلم وبسير في انتظام ، حيث يكون الناس في سكلم وطمأنينة جاء صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك

ابن مروان واقام في الاندلس دولة أموية مستوثقة العرى ، فاذا طوائف من العلماء يفدون من الشرق ضيوفاً على الغرب ، ورجال يرحلون من الغرب ثم يعودون بعد أن يشربوا من منابع العلم بالكاس الراوية ، فتدفق سيل العلم بالمائن والقرى ، واصبحت الاندلس تضاهي العراق بعلومها ، وتباهيه بعلمائها ، وهذه بقيمة من مؤلفاتهم تخلصت الينا من يد الاحراق والاغراق ، نشهد فيها العلم الزاخر والنظر الراجح والاسلوب الحكيم

ولا يسمح لى وقت هذه المحاضرة أن أبحث عن حالهم في العلوم بتفديل ، فأكتفي بكلات موجزة ادل بها على مكانتهم في النفسير والحديث والدة والكلام ، وأصلها بكلمة في موقع علوم الفلسفة من عنايتهم ، وأدع الحديث عن تقدمهم في علوم ألله، وآدابها الى ساعة اخرى

## ﴿ تفسير القرآن ﴾

عنى علماء الاندلس بتفسير الكتاب العزيز ، وحظهم من الاجادة والتحقيق في هذا العلم كبير ، فلعبد الرحمن بقي بن مخلد تفسير يقول ابن حزم في وصف : هو الكتاب الذي اقطع قطءاً لا استثنى فيه انه لم يؤلف في الاسلام مثله ، لا تفسير ابن جرير الطابرى ولا غيره

ومن أثر علماء الاندلس في التفسير أن بعض من دخاوا في الاسلام ككعب الاحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام كانوا يطارحون الناس قصماً واخداراً هي من نوع ما يتحدث به أهل الكتاب قبل الاسلام، ومن أجل أن هذه القصص والاخبار لا تتعلق بالشريعة في أصل ولا فوع ، لم يبال بعض المفسرين أن يوردوها في تفاسيرهم دون أن يأخسدوها بالنقد والبمحيص ، تم ظهر سد هذا الحافظ عبد الحق بن عطية الغرناطي وألف تفسير أ أربي فيه على من تقدم ؛ ومن مزاياه انه محرى فيه من ثلك الاخبار ما هو أقرب الى الصعدة ، ثم حاء بعده أبو عبد الله عمد بن فرح القرطبي والف تفسيرا تعامى فيه القصص والناريخ ، وصرف همته الى الاحكام واستنباط الادلة بل نعب بعض المواضع بأني على شيء من ثلك الاخبار ويدفعها ببياز مخالفتها للمعقبل أو النقول وتصدى طائغة من علمائهم لتفسير آيات الاحكام خاصة ؟ مثل منذر بن سعيد البلوطي وأبى بكر بن العربي وعبد المنعم بن الفرس. ومنهم من يؤلف تفاسير متدددة ، فلابي بكر بن العربي يبلغ عانين عبلدا

فعلماء الاندلس في مقده من خلصوا النفسير من أخبار واهية وروايات مصنوعة ، رفي مقدمة من بسطوا القول في استخراج الاصول والاحكام من الآيات البينات ، ومن يقلب نظره في مؤلفائهم يشهد بأنهم في مقدمة مر حاربوا الآراء الفاصدة في تأويل القرآن

### و علم الحديث ك

عن نعلم أن طائفة من علماء التابعين قد دخلوا الاندلس لاول الفتح ، وأن طائفة أخرى تعد من حملة الشريعة هبطت الاندلس قبل أن تقوم الدولة الاموية ، ولكنا بجــد الكاتبين في التعريف يملمانها يقولون في شأن صعصمة بن سلام : انه أول من دخار بالحديث بلاد الاندلس ، وصعصعة هذا أغا ورد الاندلس أيام عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الاموية. وكأنهم يريدون عا قالوا أن صعصعة بنسلام أول من دخل بالحديث بلاد الاندلس بعد أن انتظم أمر الرواية وصارت الاحاديث تضبط بالكتابة والتدوين وأصبحت الاندلس في خلال المائة الثالثة دار حديث برجلين من رجالها رحلا الى الشرق وعادا البها بعلم غزير، وهما بقي بن مخلد ومحد بن وضاح . قال أبو محمد بن حزم: واذا صمينا بقي ابن مخلد لم نسابق به الا محمد بن اسهاعيل البخاري و مسلم بن الحجاج ، وكان محمد بن وضاح يرد كثيراً مما بروى على انه حديث

نبوي ويقول د ايس هذا من كلام النبي على شيء به ومثل هذا المقال إنما يصدر لذلك العهد من محدث واسع الاطلاع

ومن محد نيها ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد الذي قال فيه ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله اصلاء فكيف احسن منه

ومن دلائل عنايتهم بالحديث أن حرالي قرطبة لذلك العهد قرى كثيرة ، وفي كل قرية منبر وفقيه مقس ، وكان لا يضع القالس على رأسه الا من حفظ الميرظاً ، وقبل من حفظ عشرة آلاف حديث واضاف الى ذلك حفظ المدونة ، هذا حال مفتى القرية ا فحاذا يكون حال العلماء في مجلس الشورى والقضاء بقرطبة ومحوها من المدن ذات الارباض النسيحة وانضواحي العامرة

وقيام علما، الاندلس على منبعي الشريمة: التنسير والحديث هو الذي بلغ بهم أن كانرافي طليمة من حاربوا البدع و لمحدثات، فقد كذب فيها أبو بكر الطرط شي واعنها أبو بكر بن العربي في مؤلفاته ، وقائلها أبو اسحاق الشاطبي في كتابي، الموافقات والاعتصام قدلا عنه فا

\* tacil le }

ظهر فى الشرق أعلام الاجتباد رائفتوى أمثال الاعمة أبي حنيمة ومالك والاوزاعي والشافعي، وأخذ الناس بتلتون أقرالهم

ومذاهبهم بالرواية والتدوين ، وكان ممن اختص بالامام الاوزاعي صمصعة بن سلام ، فقدم الاندلس أيام عبد الرحمن الداخل ، و به انتشر مذهب الاوزاعي هنالك ، وأصبحت الفتوى تدور على هذا المذهب الى أيام هشام بن عبد الرحمن

فى أيام هشام بن عبد الرحمن رحل فربق من أهل الاندلس الى الشرق وجلسوا الى مالك بالمدينة وأخذوا عنه ثم عادوا بكتاب الموطأ ووصفوا من فضل مالك وسمة علمه ماعظم به صيته ، فانتشر مذهبه وبقي الممل فى القضاء والفتوى عليه الى أن أفلت شمس الاسلام من تلكم الأفاق

وذهب ابن حزم في سبب انتشار مذهب الامام مالك بالانداس الى وجه آخر فقال: ان يحيى بن يحيى الليثى احدرواة الموطأ عن مالك كان مكيناً عند السلطان مقبول القول فى القضاة ، وكان لا يلى قاض فى أقطار الاندلس الا بمشورته واختياره ، ولا يشير الا بأصحابه ومن كان على مذهبه ، والناس سراع الى الدنيا ، فاقبلوا على مايرجون بلوغ أغراضهم به ، على أن يحيى لم يل قضاء قط ، ولا أجاب اليه ، وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم ، وداعياً لل قبول رأيه لديهم .

والتاريخ والمشاهدة يدلان على أن المذهب ينتشر في الناحية

حيث يختص اصحابه بمنصب القضاء و نحوه ، وينتشر فىالناحية حيث يكون كبار علمائها او معظمهم ممن تفقهوا عليه وصاروا من أشياعه . ولمل انتشار مذهب مالك بالاندلس يرجع الى السببين كليهما

يتفقه أهل الاندلس على مذهب مالك بن أنس الا أن كثير أ منهم يأنسون في أنفسهم الكفاية للاجتهاد أو الترجيح فيأخذون بما يرونه الصواب وان خالف مذهب مالك واصحابه جميعاً

وبمن أصبح مستقل النظر فى الاحكام القاسم بن محمد بن سيار الذي قال فيه محمد بن عبد الحكم لا لم يقدم علينامن إلاندلس أعلم من القاسم بن محمد » وقال في شأنه ابن حزم لا واذا سمينا القاسم بن محمد لم نباه به الا القفال ومحمد بن عقيل النريابي»

كان القاسم بن محمد مستقل النظر وكان أذا استغناه الناس أفتى بمذهب مالك ، ولما خاطبه أحمد بن خالد في هذا وقال له : اراك تنتى الناس بما لا تعنقد ، وهذا لا يحل لك . أجابه بقوله : ه انما يسألونني عن مذهب جرى في البلد وهم يتقلدونه فافتيهم به ، ولو سألوني عن مذهبي لاخبرتهم به ،

وبمن كان لا يأخذ بمذهب مالك منذر بن سعيد البلوطي فانه مال الى مذهب الشافعي ثم انتقل الى الاخذ بالظاهر واطراح القياس، ولغزارة علمه ورسوخ فضله فلده عبد الرحمن الناصر القضاء بقرطبة وأخذ عليه أن لا يقضى الا يمشهور مذهب مالك ، فكان اذا جلس للفصل بين الناس قضى على مذهب مالك عملا على الخليفة عليه أخليفة

وكذلك كان أبو محمد بن حزم قانه مال الى مذهب الشافعي ثم انتقل الى الاخد بالظاهر والامتناع من القياس بدعوى أن نصوص الشريعة تتناول كل حادثة الى أن يأتي أمر الله . وصار لابن حزم هنالك شيعة ، ومن مؤلفاته في أحكام الفقه كتاب ه الحلى بالا نار ، الذي قال في وصفه عز الدبن بن عبد السلام ، لم يؤلف ثاله في الاسلام »

وانا لنجد الكانبين في تاريخ الانداس يقولون في وصف كثير من علمائها: « وكان يمبل إلى النظر والحجة » أو يقولون « له « كان يمبل في فقه الى النظر والاخد بالحديث » أو يقولون « له اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المدهب » أو يقولون « كانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه وخالف فيها أهل قطره » وهذا يدننا على أن علماء الاندلس يتفقهون على مذهب مالك ، ومنهم من يدرك مرتبة الاجتهاد أو الترجيح فيرجع الى الحجة والدليل

هذا شأنهم في العقة أما شأنهم في أصول الغقه فقد وصفهم أبو

عبد الله المقري بان مرتبتهم في هذا العلم كانت متوسطة ، وكتب ابن حزم رسالة سرد فيها مؤلفات الانداسيين في علوم مختلفة ولم يذكر لهم في علم الاصول ، ولو كتابا واحداً ، ووصل ابن سعيد هذه الرسالة بذيل أودعه مؤافات زائدة على ما ورده ابن حزم ولم يأت لهم بمؤلف في علم الاصول سوى مختصر المستصفى لابن الوليد ابن وشد . وقد وقفنا لبعض علمائهم على أمها، مؤلفات في الاصول ابن وشد . وقد وقفنا لبعض علمائهم على أمها، مؤلفات في الاصول ككتاب الحصول في علم الاصول لابي بكر بن العربي وكتاب احكام الفصول في علم الاصول لابي الوليد الباحي وكتاب تقريب الوصول الى علم الاصول لابن جزى ، وبين أيدينا اليوم كتابان الوصول الى علم الاصول الابن الوليد اللها ، هما كتاب الاحكام من أجل ما مجود بهما الانظار في هذا العلم ، هما كتاب الاحكام من أجل ما مجود بهما الانظار في هذا العلم ، هما كتاب الاحكام الابي عهد بن حزم وكتاب الموافقات لابي اسحاق الشاطبي

## الكادم ﴾

كان أهل الانداس على سنة السلف ، حتى انسع البحث في العقائد وحدثت فيها مذاهب ، قاقتدوا بأصول أبي الحسن الاشعري وكانوا يدرسون بالطبيعة ما يؤلفه علماء الشرق كأبى بكر الباقلابي وابي المعالى وأبي حامد الغزالي ، ولم تكن مؤلفات علماء الاندلس في هـذا الم عقدار مؤلفاتهم في النفسير والحديث والفقه ، وقد اعتذر ابن حزم عن قلة تصرفهم في هذا العلم أرف

بلاد الاندلس لم تختلف فيها النحل ولم تتجاذب فيها الخصوم اطراف الجدال والمناظرة، ثم قال نفي على كل حال غير عربة من هذا العلم

وجد في الاندلس طائفة كانت تذهب مدهب المعتزلة وتنظر على اصولهم مثل خليل بن اسحاق ويحيى بن السعبنة وموسى ابن جدير وأخوه الوزير احمد ، وكان هدا داعية الى الاعتزال لا يستتر بذلك ، الا أنهم كانوا فئة قلبلة لم يبلغ من سأنهم أن يجعلوا فرطبة كبغداد تعقد فيها مجالس المناظرة بين علماء الكلام على اختلاف مذاهبهم وآرائهم

ومن علماء الاندلس الذين بحثوا فى الكلام بنظر مستقل ابو محمد بن حزم، وهذا كتابه « الفصل في الملل والنحل، ينحو فيه تحو المجتهد المطلق، فقد بخالف الامام الاشعري وغيره من أهل السنة، ويرد تارة على المعتزلة، وينقض مرة آراء الفلاسفة

#### وعاياء الاندلس والفاسفة

ينقبل الدين الحيف عاوم الارض وعاوم السماء على تباين أسمائها واختلاف موضوعاتها ، فكان علماء الانداس بمن قدروا علوم الفلسفة وأضافوها الى ما عندهم من فقه أو حديث ، وقد كان الامير عبد الرحمن الاوسط بحمع ببن عاوم الشريعة والفلسفة ،

وهو أول من درس العلسفة من امراء الاندلس و تظاهر بها . و كان أبو عبيدة بن احمد \_ الذي يقولون : انه أول من اشتهر بعلم الاوائل صاحب قفه وحديث ، و كان أبو الوليد بن هشام من حفاظ الحديث ، و يصف مؤرخو الاندلس بأنه كان أعلم الناس بالهندسة و آراه الحكاء . وما كان أبو بكر بن الطفيل وا و الوليد بن رشد الا من رجال لدين ، وكان كل منها بعمل لبيان أن العلسفة الصادقة لا تناقض الشريعة في حال

وأما ما أصاب الفلسفة وبعض الفلاسفة من مقت أو أذى متبعته ترجع الى استبداد بعض الامراء أو جهالة بعض السوقة أو حماة بعض المنتمين الى الفلسفة حيث يطيشون من بعض طرقها المظامة لى تخبط في القول وزندة، ومحاولون اغواء التفوس الزاكية والعامها ي مهتك وتخاذل وشفاء

الذن يستضيئون بحكمة الاسلام تناجم أن يبحثوا ما نحمويه الموم الفلسفة ويرنوه بقانون المنطق الصحيح ، فيقر وا ما قام الدابل على صدقه ويطرحوا ما كان زعماً باطلا ، او افتراضاً لا يتنكى على حجة ، وفي علماء الاندلس من استضاءوا بحكمة الاسلام وخاضوا غمار الفلسفة على يصيرة فكانوا المثل القيم يشهد بأن الفاسفة التي هي بنت الحجة ، لا تساصي أن تجتم مع مبادي الاسلام في نفس واحدة

## ﴿ اعتراز علماء الانداس عناماتهم العلمية ﴾

أخرجت معاهد العلم بالاندلس رجالا كانوا يعتزون بمقاماتهم العلمية ، فلا تستخفهم الحظوة عند رئيس أعلى ، ولا تتعاظمهم الولايات وان كثر سلطانها وملأت الابهة ما بين جوانها ، ويتجلى هذا الخلق العظيم في مظاهر كثيرة ، وابيكم طائفة من أمثلتها :

من هذه المظاهر أن فريقاً منهم تقلدوا منصب القضاء في ترطبه وغيرها فاعتصموا فيه بحبل العدل، وأقاموا المساواة على رجود، والانضل سرحب الدولة على أدنى الناس منزلة وأقلهم ناصد اللا بتقوى الله

افع رجر من كورة جيان الى محمد بن بشير قاضى درطمة قضية على المذكم بن هشام ساحب الاندلس، ولما استبان النادي صحة البينة حكم على الامير وأذنه بانه اذا لم ينتمه للحكم وأرسان لا هذه ، تخلى عن ولاية القضاء غير حريص عليها ، فما اسم لا بهر الا أن يمد عنقه لقضاء محمد بن بشير مرغما

فسبرة ابن بشير في نحو هذه الراقعة دليل على خُلق اعتزازه بالعلم ، وأنه لم يتقس الولاية الاليظهر حقا أو يصرع باطلا

ورفعت الى محد بن بشير هذا قضية كان أحد الخصدين فها معيد بن عبد الرحن الحاخل عم الحكم واستشهد سعيد بن عبد الرحن

في القضية بالحسكم نفسه وكأن يحسب شهادة أمير البلاد ضربة لازب ونها لا تقع في مجنس القاضى الا موقع الحجة القاطعة للنزاع ، فلما نظر ابن بشير في الشهادة قال لوكيل سعيد بن عبد الرحن ه هذه شهادة لا تعمل مندي ، فجئني بشاهد عدل ، فهت الوكيل دهشة وأنهى سعبد الامر إلى اخكر وخذ يغريه بالقاضي ويحرضه على الايفاع به . فقال له الحكم: القاضى رجل صالح لا تأخذه في الله لومة لا تم . ولست أعارضه فيا احتاط به لبفسه ، ولا أخون السمين في قبض يسمثله. ولما خوطب أن شير في رد شهادة الحسكم قال : أنه لا مد في الشهادة من الاعدار ، ومن الذي يجتريء على الطمن في شهادة مير المؤمنين لو قبلتها ، واذا لم أعدر كنت المنهرد . حمد ر لندر ن سعيد البلوطي في هذا الدن وقائم رام مها المسل راسه عزيزا متعاظاً. ومن هذه الوقائم أن الخليمة عبد الرحم النساصر دعته الحاجة إلى شراء دار رقم اختياره على دار عمكها بعض الإيتام، درسل البها مقور رسل من مخاطب ولى الايتام في بيعها ، فدكر له الولى أن يع الاصول موقر د سن رأي القاضي ومشورته ، عارسل الخليمة الى القاضي سندر ن صميد ليان بيدم الدار، فاجابه منذر بان ليس للايتام حاجة الى ببع سنه الدار ، قان بدلت لهم من النين ما ستبين به الغبطة اذنت الولى من منت ، فدكت الناص سيد وخشى

منذر أن تنبعث منه ثورة بهتضم بها حق الايتام فامر نقض بنا الدار وباع انقاضها فكانت قيمة الانقاض فوق ما قومت به الخليفة من قبل ، فاتصل الخير بالناصر فسأل القاضى عما صنع فقال له نم ، وأخنت فيا صنعت بقوله تعالى « أما السفينة فكانت لمساكين بسلون في البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ، فصبر الناصر وقال : نحن أول من ينقاد إلى الحق فجازاك الله تعالى عنا وعن امانتك خيرا . ان سيرة منالى محد بن بشير ومعدر بن سعيد تنبه الناس الى أن علوم الاسلام نرهم همة بشير ومعدر بن سعيد تنبه الناس الى أن علوم الاسلام نرهم همة الراسح في فهمها ، وقطبع في نفسه عزة وتقوى بجعلان القضاء في حرية موق الحرية التي تسنها هذه القرانبن الوضية

ومن مظاهر اعترازه بالعلم أن كثيراً منهم كانوا يزهدون في المناصب ولا يقيمون لها ، وإن عظم سلطانها ، وزنا . فهذا ابو عمد بن حرم كان وزيرا العبد الرحمن بن هشام الاموى فرأى ان مقام الطم فوق كل مقام فحلم طوق الوزارة من عنقه اختيارا ، وأقبل على البحث والتأليف ، فقدم عملا صالحا وأبنى أثرا في العلم نافعا وهذا زياد بن عبد الرحمن أحد أصحاب ماقك الذين دخلوا يمذهبه بلاد الاندلس أراده الامير هشام بن عبد الرحمن على قضاء قرطة بالحاف قابي قبول هذا المنصب بتصميم ، ومما أخذه و سيلة قرطة بالحاف قابي قبول هذا المنصب بتصميم ، ومما أخذه و سيلة النخلص من الولاية أن قال للوزراء الذين خاطبوه في شأنها وأبلغوه

عزم هشام على توليته إياها . أما إن أكرهنمو في على القضاء ، فاعلموا أنه إن أناني مدع في شيء بايديكم ، لا يكون الا أن اخرجه منكم ثم أجعلكم مدعين فيه حتى تقيموا عليه البيئة . فلما سمعوا منه هذه العزبة تيقنوا أنه سفعل ما يقول ، فسعه الدى هشام في معافاته وصرف الولاية إلى غيره

الله على مصالحها المناسس في أحوال الامة وغيرتهم على مصالحها الله نوى في علماء الاندلس من لا يقصرون أنظارهم على الوجهة العلمية البحنة ، بل بمرون بهما في كثير من الاوقات على أحوال الحاعة ليعرفوا ما يطرأ عليها من خلل ، وما تحتاج اليه من إصلاح . ينبئنا التاريخ أن كبار العلم في القرى المجاورة لقرطبة يأتون بوم الجمة المصلاة مع الخلمة في قرطمة ويطالمونه بأحوال بلدهم . وينبئنا التاريخ بأن في علماء الاندلس طائة ألا ينضون أبصارهم عما يصنع ولاة الامهر ، ثم لا يكتمون النصيحة إذا المعروا عوجا في المسياسة أم حيفا في الحكومة أو تبذيرا في الانفاق

عاد أبو الوليد الباجي من الشرق ووجد ماوك الطوائف بالاندلس أحزابا متفرقة فادرك سوء عاقبة هددا النفرق ودفعته الذيرة أن قام يسمى بينهم بالصلح ولكه ففخ فى عظام فاخرة ، فكان كلا وفد على لك منهم لقبه بالتقريب والترحيب ، وهم في الداطن يستجهل نزعته ، ويستقل طلعته ، فلم يبلغ أن يعقد «ن أولنك الاحزاب وفاقا. ومواقف منذر بن سعيد البلوطي في وجه عمد الرحن الماسر منكرا عايه الاسراف في تشييد الماني والغاو في زخرقتها مبسوطة في كتب التاريخ دائرة على ألسنة الادماء

والعلماء الذين ينفقون شيئا من أوقاتهم في المحث عن أحوال الاحتاع ومقتضيات السياسة ، يتوفقون أكثر من غيرهم الى أن يصوغوا فتاويهم على قدر المصالح المعتد بها في نظر الشريعة

لما أراد سلطان المغرب الاقصى يوسف بن تاشعين انقاذ الاساس من مخااب اعدائم المتحفرين الوثوب عليها ، استعنى أهل العلم في خد معونة من الامة يستعين بها على دفاع اولئك السحدين ، قاحم معص اله إلى من غير أهل الاندلس أن يعتيه مجوار دلك ، ولن قصاء الاندلس وفقهاء ها ومنهم ابو الوليد الساحي دار يحسون العدر على مقرنة من ديارهم ويدوقون مرارة وصعه الصرائب على أمراهم ويظرون الى عامية استيلائه على أو مهم ديم ديم مردم رأي العين ، فأفنوه أخذ المعونة من الامة وريدة سن الامة

ور عدد المعلاد بأنفسهم عدد من المعلون لحاية الملاد بأنفسهم عدد ولم بررس سد سيا يلا وهم موانطون في الشعور آو تحد ظلال السرود . كن محد ي عدد الله الله في قاضي توطعة يحرح الى الشعو و المهر سدر عدد عدر ما حتى واعاد المات رم في

بعض الحصون المجاورة لطليطلة . وكان القاضى سليمان بن موسى الحصون أولى البسالة والاقدام ، يشهد مواقع القتال بنغسه الى أن توفي في احدى الغزوات شهيداً في سبيل الله

ولكثر ما نجد في تراجم علماء الاندلس أن زيداً استشهد في غزوة كدا، وعمرا مات منصر عه من غروة كدا، وبكرا توفى مرابطاً في ثغر كدا، الي من لا يحصيهم القلم حسانا

#### 8888

هده صحفة من تاريخ علماء الابداس تلوناها كالتدكرة لشباننا الناهصين ، وعسى هده المعاهد والمدارس الاسلامية أن تخرج لنا رجالا يبهرون الناس علماً وحلالة ويذودون عن الشربعة نعراً يتهافتر وعلى طفا بدرها ، والسلام على العلماء المصلحين المجاهدير ورحمة الله



# لماذا محتفل بذكرى الهجرة النبوية؟

خطبة للاستاذ السيد محمد الخضر حسين العاها في مادي حمعية التسان المسلمين عساء عرة المحرم سنة ١٣٤٧

في وادر غير ذي زرع و بلد غير ذي علم ، طلعت نفس كان لما من العظمة ما تصغر أما مه كل نفس يذكرها التاريخ باعجاب ، تلك هي نفس محمد الذي دعا بالحجة فهدى ، وساس بالعمل فأرضى ، وجاهد بالحسام فأنكى

شأ عد \_ صلوات الله عليه \_ بين قوم يتخدون من الحجر آلمة ، ومن الوه عقائد ، ومن المنكرات عادات و سننا ، حياة تسجد الاحجار ، وعقول تتخبط فى ضلال ، وجسوم تتقلب فى خسار . نشأ عد فى هذه البيئة المفعمة جهلا وغواية ، فاذا هو ينطق بالحكة ويدعو الى النور الذي عي عنه كبار الفلاسفة أحقابا كان زعباء قريش عشون فى الارض مرحا ، ويزدرون المستضعفين من الناس كبراً وطغياناً ، وكان محد \_ صلوات الله عليه \_ عشى على الارض هونا ، ويجلس الى الضعفاء في تواضع عليه \_ عشى على الارض هونا ، ويجلس الى الضعفاء في تواضع ووقار ، فعلم الناس أن الطبقة التى يتحامى ونيع القدر أن يجلس بيال الماهم أولئك الذين لا يعونون أن في الملابس ثوباً فاخراً يقال له التقوى ، وأن كانوا أولى ثروة أو رياسة

كان أولئك الزعماء يتنافسون في مناع همذه الحياة ما استطاءوا ، وكان محد صاوات الله عليه لا يسمو مهمته الاحيث تدني الفضيلة أغصانها وعد السعادة الباقية أسبابها ، فعلم الناس أن في اجتلاء الحكة والنزام عمل الخير لذة تفوق هده الملاذ التي بطلق فيها عبيد انشهم ات اعتبم

نظر الله الى قلب محد وهو كالنور في مصباح والمصباح في زجاجة ، فاختاره مهمطاً لوحيه ، وأقام على رسالته من الآيات البينات ما لو زادت على وضوحها شبئاً قليلا لكان الايان بمحمد رعا بعث به محمد من قبيل القسر والالجاء . وحكمة الله اقتضت أن يكون في الناس معيد وشقي ، ورشيد وغوي ، لهما كانت آيات نبوه من حدوات الله عليه مستهمة في حلامها الى حد تعناج ، مه ألى شيء من صلامة الفطرة أو النظر بروية

رأ زعاء وبنت عبون العرب في عبو أخلاقهم وسفه أحلامهم المعموا وبفتح عبون العرب في عبو أخلاقهم وسفه أحلامهم العرب في عبو أخلاقهم وسفه أحلامهم المرهم على أن يعترضوا هذه الدعوة بما وجدوا من حيلة ، وبما ملكوا من قوة ، والدين الذي يرفع هم معتنقيه الى ما فوق الجوزاء ، ويأني لم أن يكونوا الفجار عبيدا أو أولياء ، يكره المطفاة من الزعماء أن يسمعوا له ذكرا ، أو يشهدوا له مظهرا

لا أحد "نكم عما لقى رسول الله على من كيد وأذى 6 وأهـا

اطارحكم كلة في واقعة الهجرة وما كان لها من الاثر الذي استحقّت به أن تكون سنتها مبدأ الناريخ في الاسلام

قضى رسول الله عليه الله عليه على الله عشرة سنة وهو يدعو الى الدين الحنيف، ويعاني من الشدة والاذى ما لو لقيه طالب رياسة أو دنيا لنفد عزمه وصرر فه الياس الى وجهة اخرى

كان ــ صاوات الله عليه ــ يبادر وصة الموسم من كل سنة حيث تفد قبائل العرب على مكة من كل سبيل، فيطوف عليها واحدة بعد أخرى، ويدعوها كاأور الله أن تدعى، ثم يعوض عليها أن تتولَّى دفاع من يقصدونه بأذى حتى يبلغ رسالات ربه، ويقول « ألا رجل بعرض علي قو مه، فان قريشاً قد منعوني أن ابلغ كلام ربِّى،

فن رجال هذه القبائل من يردون عليه أسوأ رد ، فيحتمل رسول الله هـذا اللقاء الجانى صابراً ومحتسباً به أجراً عنه الله ، ومنهم من علين قلوبهم القرآن ويعتذرون عن حمايتهم له بأنهم لا يسمطيعون أن يعقدوا على قومهم أمراً وهم غائمون

مضر الموسم الدي أراد الله أن يكون فأتحة اظهار الدين وانجاز ه، رُهد الرسرل و الدين آ منوا ، فقام عليه الصلاة والسلام يدعو القبائل و يمرض عمما حجنه الى أنصار شأنه في كل موسم، حتى كان عند العقبة ناتي منة نار من الخزرج فدعاهم الى صراط

الله السوي قانشرحت صدورهم وعادوا الى يترب وهم مسلمون وقدم منهم في العام القابل اثما عشر رحلا: خمسة بمن أسلموا فيمن سلف وسبعة من غيرهم ، فبايموه عنسد العقبة على أن لا يشركوا بالله شيئا ، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم ، ولا يأتون بهتان ، ولا يعصوه في معروف ، بايموه على هدفا ثم عادوا الى وطنهم وقاديهم تفيض بالاعدان مما عرفوا من الحق وقاموا بيث الدعوة حتى فشا الاسلام في المدينة ، وقدم منهم في العام القابل ثلاث وسبمون رجلا وامرأنان وبايموا رسول الله عند العقبة على أن يكونوا انصاره الى الله . وعقدت هذه البيعة سراً ، لا يعربها غير المسلمين من الحزرج وقريش

بعد أن اعتنق الاسلام رجال من يترب وعاهدوارسول الله على أن محاربوا دونه الاسود والاحمر أمر عليه أصحابه بالهجرة الى المدينة فانطلقوا اليها أرسالا

أحست قريش أن أمر رمسول الله قد أخذ شأماً غير الشأن الدي ديدوا ، وأوجسوا خيفة من أن يلتحق الرسول عليه المصلاة والسلام بأصحابه المهاجرين والانصار ، فيكون في منعة و منجاة من سيطرتهم ، ويتسع له المجال لان يعمل على إعداد قوقة تدهب بزعامتهم و تُخلي دار الندوة من مؤتمراتهم ، فما كان منهم سوي أن

اجتمعوا في دار الندوة يأنمرون بالرسول ويبينون ماذا يصنعون ، وهي المؤامرة المثار اليها بقوله تعالى « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبنوك أو يقتلوك أو يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الما كو ين ه

عقدوا الرأي علي أن ينروا سيوفهم مجياته ، ولكن الله سلم فعصمه من شرهم ويسر له سبيل البعد من ديارهم . فخرج وأبو بكو الصديق برافقه في سبيله حتى نزل من المدينة منزلا مباركا ، وانتظم به شمل أصحابه المهاجر بن والانصار

كان لهذه الهجرة المباركة الاثر الخطير الخالد، وكانت لها اليه التي خلمت على العرب وغير العرب هداية وحرية وعلما ، وهذا ما نظر الليه أصحاب رسول الله حين استشارهم الخليفة عمر بن الخطاب سنة ست عشرة بعد الهجرة في أمر التاريخ ، وقانوا : ان علم الهجرة هو الوقت الذي عز فيه الاسلام وأسس فيه رسول الله المساجد وعبد الله فيه آمنا ، ومن أهل العلم من يقتبس هذا الله يأجمع عليه الصحابة من القرآن نفسه ، قان الله تعالى يقول في مسجد قبا الذي أسسه الذي متلائج لاول الهجرة « لمسجد أسس على النقوى من أول يوم أحق أن يقوم فيه » فقوله من أول يوم أحق أن يقوم فيه » فقوله همن أول يوم عن الاضافة ملائم لان يكون وقت الهجرة مبدأ التاريخ العام في الاسلام

من أثر الهجرة النبوية ذلك النوادد والأنحاد الدي ربط قلوب طائفة من عدنان وهم المهاجرون ، بطائفة من قحطان وهم الانصار . وهو توادد واتحاد دلّنا على أن صلة الدين الحنيف أحكم وأزكى من كل صلة تربط بين الاشخاص أو الطوائف أو الشعوب فن ظفر بأمة من الناس انتظمت بينها هذه الصلة في صفاء وتأكيد فليقار عبها ما شاء فانه لا يوى الامتانة وإقداماً و نبانا . فالهجرة النبوية كانت الوسيلة الى تأليف حزب مصلح لم ينشب أن قهر الذين طنوا في البلاد ، ومد سلطانه العادل في الشرق والغرب الى مكان بعيد

كن الناس بمكة ما بين مؤمن صريح ، ومشرك سريرته كعلانيته . اما بعد الهجرة حيث أصبح للاسلام شوكة وعزّة فقد ظهر الصنف الذين يستون والمنافقين، وكان النبي وَلَيْكَالِيَةِ يَأْخَذَهُ بِالطّاهر ، ويَدَع سرائرهم وحسابهم الى علام الغيوب . وفي قبول رسول الله لهـ فا الصنف منحازاً الى صفوف المسلمين مصالح لا يُستهان بها ، فكم من فتيان جاهدوا في سبيل الله باليين واليسار ، وما خرجوا الا من أصلاب أولئك المراثين الذين يقومون الى الصلاة وهم كسالى

فالهجرة النبوية أقامت للاسلام سطوة ، وجعلت كثيراً من

المخالفين بلبسون آدابه فى الظاهر وهم كارهون، ومن هؤلاء من يترددون على مجالس رسول الله وتكثر مشاهدتهم لدلائل نبوته فينقلبون الى هداية ، ومنهم من يشب ابناؤهم وقد الفوا الاسلام وعرفوا حقائقه ، فلا يبلغون الحلم الا وهم من أخلص دُعاته و أقوى حماته

قرر الاسلام مبدأ الحرية الصحيحة بمثل قوله تعالى « لا تظلمون ولا تظلمون » وفرض على امته أن يقيموا دولة عزيزة الجانب نافذة الارادة ، فقال تعالى « ولن يَجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » والهجرة النبوية كانت الخطوة الاولى التي تقدم بها المسلمون الى التمتع بالحرية فى كل حق يم وكانت الحجر الاولى أساس دولتهم المستقلة كما يريد الله ، فاذا احتفلنا بأول يوم من سة الهجرة النبوية فانها نحتفل بذكرى حادثة هي رم ظهور الاسلام ورمز حربته الصحيحة واستقلاله المطلق من كل قيد